



مراجعة أممر ميراكترة فوو

إعداد محبرُ لاهنا و محرَّر ما يو

جميع الحقوق محقوظة لدار القلم العربي بحلب ولا يجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه أو طباعته وتسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر



## منشورات دار القلم العربي

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى مضبوطة ومشكولة 1423هـ 2003م

## عنوان الدار:

سورية \_ حلب خلف الفندق السياحي س. ب: 78

ماتنه 2212361 / 2269599 فاكس: 2212361 129 4963 ماتنه 31 2212361

email: qalamrab@scs-net.org

## الطّريق إلى الغار

قَالَ الرَّحَّالَةُ أَبُو عَبْدِ الله الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَةً فِي خِطَابِ السَّلْطَانِ فَالِ الرَّحَالَةُ أَبُو عَبْدِ الله الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَةً فِي خِطَابِ السَّلْطَانِ فَالْرِسِ بْنِ عَلِيٍّ المُكَنَّىٰ بِأَبِي عِنَانٍ ، وَقَدْ انْعَقَدَ مَجْلِسُ الثَّلَاثَةِ بِوُجُودِ فَارِسِ بْنِ عَلِيٍّ المُكَنِّىٰ بِأَبِي عِنَانٍ ، وَقَدْ انْعَقَدَ مَجْلِسُ الثَّلَاثَةِ بِوُجُودِ مُحَمَّدِ ابْنِ جُزِّيٍّ الكَاتِبِ :

\_ لاَ يَخْفَىٰ عَلَىٰ مَوْلاَيَ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ أَنَّ مَدِينَةَ مَكَّةَ حَرَسَهَا الله وَمَا حَوْلَهَا ، كَانَتْ بِقِيعَانِهَا وَسُهُولِهَا وَنُجُودِهَا مَوَاطِیٰءَ أَقْدَامِ النَّبِیِّ وَمَا حَوْلَهَا ، كَانَتْ بِقِيعَانِهَا وَسُهُولِهَا . وَنُجُودِهَا مَوَاطِیٰءَ أَقْدَامِ النَّبِیِّ وَمَا حَوْلَهَا ، كَانَتْ بِقِيعَانِهَا وَسُهُولِهَا . وَنُجُودِهَا مَوَاطِیٰءَ أَقْدَامِ النَّبِیِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الهَاشِمِیِّ القُرَشِیِّ ﷺ .

وَلاَبُدَّ لِي يَا مَوْلاَيَ مِنَ التَّعَرِيجِ عَلَىٰ ذِكْرِ الجِبَالِ المُطِيفَةِ بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ أَرْوِيَ لَكَ الحَدِيثَ العَجِيبَ ، وَمَا جَرَىٰ لاِثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِي كَانَا فِي طَرِيقِهِمَا إِلَىٰ غَارِ ثَوْرٍ .

مِنَ الحِبَالِ المُطِيفَةِ بِمَكَّةَ فِي جِهَةِ الجَنُوبِ وَالشَّرْقِ جَبَلُ أَبِي قُبَيْسٍ، مِنَ الحِبَالِ المُطِيفَةِ بِمَكَّةَ فِي جِهَةِ الجَنُوبِ وَالشَّرْقِ جَبَلُ أَبِي قُبَيْسٍ، وَهُوَ أَحَدُ الأَخْشَبَيْنِ وَأَدْنَىٰ الحِبَالِ مِنْ مَكَّةً ، شَرَّفَهَا الله ، وَيُقَابِلُ رَكْنَ وَهُوَ أَحَدُ الأَخْشَبَيْنِ وَأَدْنَىٰ الحِبَالِ مِنْ مَكَّةً ، شَرَّفَهَا الله ، وَيُقَابِلُ رَكْنَ

الحَجَرِ الأَسْوَدِ ، وَيِأَعْلاَهُ مَسْجِدٌ وَأَثَرُ رِبَاطٍ وَعِمَارَةٌ ، وَإِطْلاَلُ أَبِي قُبَيْسٍ عَلَىٰ الحَرَمِ الشَّرِيفِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ البَلَدِ ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ حُسْنُ مَكَّةَ المَصُونُ عَلَىٰ الحَرَمِ الشَّرِيفِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ البَلَدِ ، وَمِنْهُ يَظْهَرُ حُسْنُ مَكَّةَ المَعَظَّمَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ ، ويَظْهَرُ جَمَالُ الحَرَمِ وَاتِّسَاعَهُ وَفِي وَسَطِهِ الكَعْبَةُ المُعَظَّمَةُ مِنَ اللَّحْمَنِ ، ويَظْهِرُ جَمَالُ الحَرَمِ وَاتِّسَاعَهُ وَفِي وَسَطِهِ الكَعْبَةُ المُعَظَّمَةُ مِنَ الله تَعْظِيماً جَعَلَهَا بِهِ قِبْلَةً لِلصَّلاَةِ أَيْنَمَا أُقِيمَتْ صَلاةٌ لِوَجْهِهِ الكَرِيمِ . ويُذْكَرُ أَنَّ جَبَلَ أَبِي قُبَيْسِ هُو أَوَّلُ جَبَلٍ خَلَقَهُ الله تَعَالَىٰ ، وَفِي جَبَلِ أَبِي وَيُنْ السَّيِ عَلَيْهِ حَينَ انشَقَ لَهُ القَمَرُ . وَمِنَ الجِبَالِ التِي وَيُعْمَى مُوقِفِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَينَ انشَقَ لَهُ القَمَرُ . وَمِنَ الجِبَالِ التِي حَظِي كُلُّ مِنْهَا بِخَبَرِ وَأَثَرٍ ، جِبَالُ قُعَيْقِعَانٍ ، وَجَبَلُ الطَّيْرِ وَمِنَ الجَبَلُ وَلَا تُصَارِعُ شُهُرَتُهَا شُهْرَةً جَبَلِ حِرَاءَ .

أمّا جَبَلُ حِرَاءَ فِي جِهَةِ الشَّمَالِ مِنْ مَكَّةَ فَهُوَ عَلَىٰ بُعْدِ فَرْسَخٍ مِنْهَا ، وَهُو مُشْرِفٌ عَلَىٰ مِنَىٰ ، ذَاهِبٌ فِي الهَوَاءِ عُلُواً ، وَاشْتُهِرَ بِأَنَّ رَسُولَ الله وَهُو مُشْرِفٌ عَلَىٰ مِنَىٰ ، ذَاهِبٌ فِي الهَوَاءِ عُلُواً ، وَاشْتُهِرَ بِأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَتَعَبَّدُ فِيهِ كَثِيراً قَبْلَ البِعْثَةِ ، وَفِيهِ أَتَاهُ الحَقُّ وَبَدَأَ الوَحْيُ ، وَهُو الذِي كَانَ يَتَعَبَّدُ فِيهِ كَثِيراً قَبْلَ البِعْثَةِ ، وَفِيهِ أَتَاهُ الحَقُّ وَبَدَأَ الوَحْيُ ، وَهُو الذِي اهْتَزَ تَحْتَ قَدَمَيْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : « اثْبُتْ فَمَا عَلَيْكَ إِلاَّ الذِي اهْتَزَ تَحْتَ قَدَمَيْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : « اثْبُتْ فَمَا عَلَيْكَ إِلاً نَبِي المَوْدِي وَلِيَاتُ مِنْ ضِمْنِ مُعْجِزَاتِ النّبِي النّبِي وَصِدّيقٌ وَشَهِيدٌ » وَفِي ذَلِكَ رِوَايَاتٌ مِنْ ضِمْنِ مُعْجِزَاتِ النّبِي الْكَرِيمِ عَلَيْهِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ :

\_ هَلْ لَكَ يَا بْنَ بَطُّوطَةً أَنْ تُطْرِفَنِي بِحَدِيثٍ عَجِيبٍ يَكُونُ لَنَا مَسْلاةً فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ ؟ .

قَالَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَةً :

مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ المُكرَّمَةِ سَنُدُلِفُ إِلَىٰ الحِكَايَةِ العَجِيبةِ التِي جَرَتْ لِصَاحِبَيَّ المُجَاوِرَيْنِ بِالحَرَمِ الشَّرِيفِ، وَقَدْ وَقَعَتْ لَهُمَا فِي جَبَلِ ثَوْدٍ وَصَاحِبةِ أَبِي بَكْرٍ غَدَاةَ الهِجْرَةِ إِلَىٰ وَمَغَارِتِهِ التِي كَانَتْ مَأْوَىٰ الرَّسُولِ وَصَاحِبهِ أَبِي بَكْرٍ غَدَاةَ الهِجْرَةِ إِلَىٰ المَدِينَةِ . وَقَدْ وَضَعْتُ فِي حِسَابِي بَلْ وَضَعْتُ فِي هَمِّي أَنْ تَكُونَ يَا مَوْلاَيَ مَسْرُوراً بِطَرَافَةِ الحَدِيثِ وَمَا فِيهِ مِنَ العَجَائِبِ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

دُونكَ مَا تُرِيدُ ، وَلاَ تَنْسَ أَنَّ كَاتِبَنَا ابْنَ جُزِّيِّ يَتَسَقَّطُ وَيَتَلَقَّطُ مِنْ فَمِكَ خِيرة مَا يُدَوِّنُهُ القَلَمُ فِي سِجِلِّ سَيُذْكَرُ لَكَ فَضْلُ إِهْلاَئِهِ إِنْ شَاءَ الله فَمِكَ خِيرة مَا يُدَوِّنُهُ القَلَمُ فِي سِجِلِّ سَيُذْكَرُ لَكَ فَضْلُ إِهْلاَئِهِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىٰ . . وَاسْتَرْسَلَ أَبُو عَبْدِ الله الشَّهِيرُ بِابْنِ بَطُّوطَة قَائِلاً :

\_ جَبَلُ ثُورٍ ، وَهُوَ عَلَىٰ قَدْرِ فَرْسَخٍ مِنْ مَكَّةً ، عَلَىٰ طَرِيقِ اليَمَنِ ،

فِيهِ الغَارُ الذِي اشْتَهَرَ بِاسْمِهِ ثَوْرٍ ، وَهُوَ الذِي آوَىٰ الرَّسُولَ مُحَمَّداً وَصَاحِبَهُ بِنِدَاءِ عَجِيبٍ : ( إِلَيَّ ، إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَدْ آوَيْتُ قَبْلَكَ سَبْعِينَ . وَصَاحِبَهُ بِنِدَاءٍ عَجِيبٍ : ( إِلَيَّ ، إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَدْ آوَيْتُ قَبْلَكَ سَبْعِينَ . وَصَاحِبَهُ بِنِدَاءٍ عَجِيبٍ : ( إِلَيَّ ، إلَيَّ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَدْ آوَيْتُ قَبْلَكَ سَبْعِينَ . وَسَاحِبَهُ بِنِدَاءٍ عَجِيبٍ : ( إِلَيَّ ، إلَيَّ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَدْ آوَيْتُ قَبْلَكَ سَبْعِينَ . وَسَاحِبَهُ بِنِدَاءٍ عَجِيبٍ . ) .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ الفَاسِيُّ:

\_ أَلَيْسَ هُوَ الغَارُ الذِي نَسَجَتْ عَلَىٰ مَدْخَلِهِ العَنْكَبُوتُ ، وَعَشَّشَتْ الحَمَامَةُ وَفَرَّختْ ؟ .

- بَلَىٰ ، يَا مَوْلاَيَ السُّلْطَانَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ المُشْرِكِينَ الذِينَ كَانُوا فِي إِثْرِ رَسُولِ الله ﷺ وَصَاحِبِهِ حِينَ انتَهَوْا إِلَىٰ الغَارِ وَمَعَهُمْ قُصَّاصُ الأَثْرِ وَرَأَوْا العَنْكَبُوتَ قَدْ نَسَجَتْ عَلَىٰ فُوَّهَةِ الغَارِ ، وَالحَمَامَةَ مُفَرِّخَة ، الأَثْرِ وَرَأَوْا فِي أَمْرِهِمْ ، ثُمَّ مَا لَبِثُوا أَنْ قَالُوا : مَا دَخَلَ أَحَدٌ هُنَا ، وَانْصَرَفُوا حَارُوا فِي أَمْرِهِمْ ، ثُمَّ مَا لَبِثُوا أَنْ قَالُوا : مَا دَخَلَ أَحَدٌ هُنَا ، وَانْصَرَفُوا حَانِقِينَ لِخَيْبَتِهِمْ . فَقَالَ الصِّدِّيقُ لِصَاحِبِهِ ﷺ : يَا رَسُولَ الله ، لَوْ وَلَجُوا عَلَيْنَا مِنْ فَمِ الغَارِ مِنْ هُنَا ؟ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : كُنَّا نَخْرُجُ مِنْ هُنَا ، وَأَشَارَ بِيدِهِ المُبَارِكَةِ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَابٌ ، فَانْفَتَحَ فِيهِ وَأَشَارَ بِيدِهِ المُبَارِكَةِ إِلَىٰ الجَانِبِ الآخِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَابٌ ، فَانْفَتَحَ فِيهِ بَابٌ ، فَانْفَتَحَ فِيهِ بَابٌ لِتَوِهِ وَلَحُظَتِهِ ، وَذَلِكَ بِقُدْرَةِ المَلِكِ القَادِرِ الوَهًابِ جَلَّ جَلَالُهُ . .

قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ مُثْنِياً عَلَىٰ مُحَدِّثِهِ ابْن بَطُّوطَة :

\_ لا عَدِمْتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله ، نَدِيماً وَمُحَدِّثاً ، وَالآنَ أَلاَ تَشْتَهِي بَعْضَ النَّقُولِ وَالفَاكِهَةِ ؟ !

صَفَّقَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِيكَيْهِ ، فَلَخَلَ عَلَيْهِمُ الحَاجِبُ فَأَسَرَّ فِي أُذُنِهِ بِأَمْرِهِ ، وَجَاءَ الخَلَمُ فَبَسَطُوا قُدَّامَ السُّلْطَانِ وَنَدِيمِهِ وَكَاتِبِهِ مَالَذَّ وَطَابَ مِنَ النُّقُولِ وَالفَاكِهَةِ مَعَ أَبَارِيقَ فِيهَا شَرَابٌ مُحَلَّىٰ ، وَكُؤُوسٌ مُتْرَعَةٌ كَانَتْ بِهَا فُرْصَةٌ لِلاسْتِرَاحَةِ وَالتِقَاطِ الأَنْفَاسِ .

بَعْدَ فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ سَأَلَ السُّلْطَانُ أَبُوعِنَانِ الرَّحَّالَةَ ابْنَ بَطُّوطَة : \_ مَا خَبَرُ ذَلِكَ الغَارِ غَارِ ثَوْرٍ ؟ أَوْ بِالأَحْرَىٰ مَا خَبَرُكَ مَعَهُ ؟

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَة :

\_ إِنَّ بَعْضاً ، بَلْ إِنَّ كَثِيرِينَ مِنَ الزُّوَّارِ وَالحَجِيجِ يَقْصِدُونَ زِيَارَةَ هَذَا الغَارِ المُبَارِكِ ، وَيَرُومُونَ دُخُولَهُ مِنَ البَابِ الذِي دَخَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ الغَارِ المُبَارِكِ مِنْ عَظِيمٌ يُدْرِكُهُ المُفْلِحُونَ المُهْتَدُونَ المُهْتَدُونَ المُهْتَدُونَ مِنَ الأُمَّةِ .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ وَهَلْ اطَّلَعْتَ عَلَىٰ هَذَاالسِّر ، أَوْ أَدْرَكْتَهُ يَابْنَ بَطُّوطَةً ؟!

\_ العِلْمُ عِنْدَالله يَامَوْلاَيَ ، أَنَّ بِدُخُولِ الغَارِ وَإِمْكَانِ الوَّصُولِ. إِلَىٰ جَوْفِهِ الْحَدِمُ عِنْدَالله لِإِخْلاَصِ عِبَادِهِ وَتَقُواَهُم . . جَوْفِهِ اخْتِبَاراً مِنَ الله لإِخْلاَصِ عِبَادِهِ وَتَقُواَهُم . .

قَالَ السُّلُطَانُ أَبُو عِنَانٍ :

\_ وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ !

قَالَ ابْنُ بَطُّوطَةً:

- حَدَّنَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الدِّيَارِ فِيمَاحَوْلَ الغَارِ المُبَارِكِ أَنَّ الغَارِ المُبَارِكِ أَنَّ الغَارَ الاَيْتَمَكَّنُ مِنْ دُخُولِهِ إِلاَّ الصَّالِحُونَ المَرْضِيُّونَ ، فَإِذَا كَانَ قَاصِدُ الدُّخُولِ النَّهِ مِنْ أَهْلِ المَعَاصِي وَمُرْتَكِي الكَبَائِرِ ضَاقَ بِهِ مُدْخَلُهُ وَأَشْرَفَ عَلَىٰ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ المَعَاصِي وَمُرْتَكِي الكَبَائِرِ ضَاقَ بِهِ مُدْخَلُهُ وَأَشْرَفَ عَلَىٰ الهَلاكِ ، وَكَأَنَّهُ وَاقعٌ بَيْنَ فَكَيْنِ مِنَ الصَّخْرِ حَتَّىٰ يُنْقِذَهُ مُنْقِذٌ وَيَسْحَبَ الهَلاكِ ، وَكَأَنَّهُ وَاقعٌ بَيْنَ فَكَيْنِ مِنَ الصَّخْرِ حَتَّىٰ يُنْقِذَهُ مُنْقِذٌ وَيَسْحَبَ بَدَنَهُ مِنْ بَيْنِ مَطْبِقَيْهِ . أَمَّا إِنْ كَانَ القَاصِدُ مِنْ أَهْلِ التَّقُوكَىٰ وَالصَّلاحِ ، وَمِمَّنْ لَمْ يُسْوِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِم فَيَكُونُ دُخُولُهُ إِلَىٰ جَوْفِ الغَارِ مَيْسُوراً وَمِمَّنْ لَمْ يُسْوِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِم فَيَكُونُ دُخُولُهُ إِلَىٰ جَوْفِ الغَارِ مَيْسُوراً بِإِذْنِ الله . وَلِهَذَا يَتَحَامَىٰ الكَثِيرُونَ مُحَاوِلَةَ الدُّخُولِ خَشْيَةَ مَاهُوَ مُخْجِلٌ إِنْذِنِ الله . وَلِهَذَا يَتَحَامَىٰ الكَثِيرُونَ مُحَاوِلَةَ الدُّخُولِ خَشْيَةً مَاهُوَ مُخْجِلٌ إِذْنِ الله . وَلِهَذَا يَتَحَامَىٰ الكَثِيرُونَ مُحَاوِلَةَ الدُّحُولِ خَشْيَةً مَاهُو مُحُولًا

فَاضِحٌ مِنَ الامْتِحَانِ . وَقَدْ مَالَ الكَثِيرُونَ مِنْ قَاصِدِي الغَارِ إِلَىٰ تَجَنَّبِ مُحَاوَلَةِ دُخُولِهِ وَاكْتَفُوا بِالصَّلاةِ أَمَامَهُ ، وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ الله تَقَرُّباً بِبَرَكَةِ مُحَاوَلَةِ دُخُولِهِ وَاكْتَفُوا بِالصَّلاةِ أَمَامَهُ ، وَالدُّعَاءِ إِلَىٰ الله تَقَرُّباً بِبَرَكَةِ المَا أُوى الشَّرِيفِ .

## هُنَا ، قَالَ ابْنُ جُزِّيِّ الكَاتِبُ مُدُلِياً بِمَا يَعْلَمُهُ :

- أَخْبَرَنِي بَعْضُ الشَّيُوخِ مِنَ الحُجَّاجِ الأَكْبَاسِ أَنَّ سَبَبَ صُعُوبَةِ الدُّخُولِ إِلَىٰ الغَارِ أَنَّ بِدَاخِلِهِ مِمَّا يَلِي الفُوهَةَ حَجَراً كَبِيراً مُعْتَرِضاً ، فَمَنْ دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ الشَّقِ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ صَدَمَهُ الحَجَرُ المُعْتَرِضُ فَلَا دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ الشَّقِ وَهُو مُنْبَطِحٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ صَدَمَهُ الحَجَرُ المُعْتَرِضُ فَلَا يُمْكُنُهُ الدُّخُولُ . أَمَّا مَنْ يُحَاوِلُ الدُّخُولَ إِلَىٰ الغَارِ مُسْتَلْقِيا عَلَىٰ ظَهَرِهِ يُمْكِنُهُ الدُّخُولُ . أَمَّا مَنْ يُحَاوِلُ الدُّخُولَ إِلَىٰ الغَارِ مُسْتَلْقِيا عَلَىٰ ظَهَرِهِ فَإِنَّهُ إِذَا وَصَلَ إِلَىٰ الحَجَرِ المُعْتَرِضِ رَفَعَ رَأْسَهُ وَاسْتَوىٰ قَاعِداً ، وَكَانَ ظَهْرُهُ مُسْتَنِداً إِلَىٰ الحَجَرِ المُعْتَرِضِ وَأَوْسَطُهُ فِي الشَّقِّ ، وَرِجْلاَهُ مِنْ ظَهْرُهُ مُسْتَنِداً إِلَىٰ الحَجَرِ المُعْتَرِضِ وَأَوْسَطُهُ فِي الشَّقِ ، وَرِجْلاَهُ مِنْ خَارِجِ الغَارِ مَايَزَالُ يَسْحَبُهُمَا رُويْداً رُويْداً حَتَّىٰ يَتَصِبَ قَاقِماً بِدَاخِلِ خَارِجِ الغَارِ مَايَزَالُ يَسْحَبُهُمَا رُويْداً رُويْداً حَتَّىٰ يَتَصِبَ قَاقِماً بِدَاخِلِ الغَارِ . وَتِلْكَ المُحَاوَلَةُ فِي مُجْمَلِهَا مَشَقَةٌ عَظِيمَةٌ لاَيَبْذُلُهَا مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ مُجَاهِلًا مَشَقَةٌ عَظِيمَةٌ لاَيَبْذُلُهَا مِنْ نَفْسِهِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ مُجَاهِلاً .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ حِكَايَةُ فَمِ الغَارِ المُبَارِكِ وَانْقِبَاضِ فَكَيْهِ بِالصَّخْرِ عَلَىٰ دَاخِلِهِ، وَكَايَةُ فَمِ الغَارِ المُبَارِكِ وَانْقِبَاضِ فَكَيْهِ بِالصَّخْرِ عَلَىٰ دَاخِلِهِ، وَكَايَةٌ عَجِيبَةٌ حَقًا، وَلَكِنَّ ابْنَ بَطُّوطَة كَانَ قَدْ وَعَدَنَا بِمَا هُوَ أَعْجَبُ، فَمَا رَأَيْكَ يَابْنَ بَطُّوطَة ؟!

أَجَابَ ابْنُ بَطُوطَةً وَقَدْ وَجَدَ حَافِزاً لِلكَلامِ :

\_ أَنَا عِنْدَ وَعْدِي يَامَوْلايَ السُّلْطَانِ ، وَأَقْصَىٰ مُرَادِي أَنْ أُحَدِّثَكَ بِمَاهُو طَرِيفٌ وَشَائِقٌ وَعَجِيبٌ . .

قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ:

\_ هَاتِ مَا عِنْدَكُ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ المُحَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَة :

أُحَدِّثُكَ يَا مَوْلايَ بِمَاجَرَىٰ لاثْنَيْنِ مِنْ أَصْحَابِي قَصَدَا غَارَ ثَوْرٍ ، فِي حِينِ مُجَاوَرتِهِمَا لِمَكَةَ المُكَرَّمَةِ ، شَرَّفَهَا الله تَعَالَىٰ . . هُمَا الفقيه عَبْدُ حِينِ مُجَاوَرتِهِمَا لِمَكَةَ المُكَرَّمَةِ ، شَرَّفَهَا الله تَعَالَىٰ . . هُمَا الفقيه عَبْدُ الله التُّوزرِيُّ ، وَأَخُوهُ فِي الدِّينِ وَالإيمَانِ أَحْمَدُ الأَنْدَلُسِيُّ وَدَعْنِي الله التُّوزرِيُّ ، وَأَخُوهُ فِي الدِّينِ وَالإيمَانِ أَحْمَدُ الأَنْدَلُسِيُّ وَدَعْنِي يَامَوُلايَ أَكُنِّي الأَوَّلَ بِأَبِي مُحَمَّدٍ وَالثَّانِي بِأَبِي العَبَّاسِ . . خَرَجَ الاثْنَانِ يَامَوُلايَ أَكُنِّي الْأَوَّلَ بِأَبِي مُحَمَّدٍ وَالثَّانِي بِأَبِي العَبَّاسِ . . خَرَجَ الاثْنَانِ

مِنْ مَكَّةَ مُنْفَرِدَيْنِ وَلَمْ يَسْتَصْحِبَا دَلِيلاً عَارِفاً بِطَرِيقِ الغَارِ، وَتَشَابَهَتْ عَلَيْهِمَا الشَّعَابُ الجَبَلِيَةُ وَالطُّرُقُ فَتَاهَا وَضَلاً سَبِيلَهُمَا، وَمَلَكًا طَرِيقاً مُنْقَطِعة مُوحِشة ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أُوانِ اشْتِذَادِ الْحَرِّ وَحَمَارَةِ الْقَيْظِ. مُنْقَطِعة مُوحِشة ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أُوانِ اشْتِذَادِ الْحَرِّ وَحَمَارَةِ الْقَيْظِ. وَمَازَالا يَتَقَدَّمَانِ فِي الطَّرِيقِ التَّابِّهِ ، وَكَانَ قَدْ نَفِدَ مَاعِنْدَهُمَا مِنَ المَاءِ وَمَازَالا يَتَقَدَّمَانِ فِي الطَّرِيقِ التَّابِهِ ، وَكَانَ قَدْ نَفِدَ مَاعِنْدَهُمَا عَنْ الطَّرِيقِ وَهُمَا لَمْ يَضِلا إِلَىٰ الغَارِ ، فَلَمَّا أَذْرَكَا بَعْدَ لِلْآيِ بُعْدَهُمَا عَنْ الطَّرِيقِ المُمْضِي إِلَىٰ مَقْصِدِهِمَا أَخَذَا فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَكَّةَ . وَاجْتَهَدَا فِي أَنْ . يَعْجَلا بِالوُصُولِ إِلَىٰ حَيْثُ خَرَجًا . فَوَجَدَا طَرِيقاً آخَرَ فَاتَبَعَاهُ فَإِذَا بِهِ يَعْجَلا بِالوصُولِ إِلَىٰ حَيْثُ خَرَجًا . فَوَجَدَا طَرِيقاً آخَرَ فَاتَبَعَاهُ فَإِذَا بِهِ يَعْجَلا بِالوصُولِ إِلَىٰ حَيْثُ نَوْرٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بِهِ سَابِقُ مَطَافٍ . يَعْجَل آخُرَ لَيْسَ بِجَبَلِ ثَوْرٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بِهِ سَابِقُ مَطَافٍ . وَاشْتَدَ بِهِمَاالحَرُ وَأَجْهَدَهُمَا المَسِيرُ مَعَ العَطْشِ وَالمُكَابَدَةِ ، وَرَأَيَا الهَلاكَ نُصْبَ العُيُونِ ، يُلَوّحُ نَذِيرَهُ بِأَنَهُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ . . .

عَجِزَ أَبُو مُحَمَّدِ الفَقِيهُ التَّوزَرِيُّ عَنْ المَشْيِ إِطْلاقاً فَارْتَمَىٰ عَلَىٰ وَجَهِ الأَرْضِ لاهِثاً. أَمَّا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ الأَنْدَلُسِيُّ فَقَدْ كَانَ فِيهِ مِنَ القُوَّةِ الأَرْضِ لاهِثاً. أَمَّا أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ الأَنْدَلُسِيُّ فَقَدْ كَانَ فِيهِ مِنَ القُوَّةِ بَعْضُ بَقِيَةٍ فَاسْتَمَرَّ بِالمَسِيرِ بَيْنَ الجِبَالِ وَشِعَابِهَا حَتَّىٰ قَادَتْهُ خُطَاهُ إِلَىٰ بَعْضُ بَقِيَةٍ فَاسْتَمَرَّ بِالمَسِيرِ بَيْنَ الجِبَالِ وَشِعَابِهَا حَتَّىٰ قَادَتْهُ خُطَاهُ إِلَىٰ أَجْعَادَ مِنْ مَدَاخِلِ مَكَةً المُكَرَّمَةِ ، وَاهْتَدَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلِي بِالقُرْبِ مِنْ بَابِ أَجْيَادَ مِنْ مَدَاخِلِ مَكَةً المُكَرَّمَةِ ، وَاهْتَدَىٰ إِلَىٰ مَنْزِلِي بِالقُرْبِ مِنْ بَابِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَصَدَنِي وَأَعْلَمَنِي بِهَذِهِ الحَادِثَةِ ، وَبِأَنَّهُ خَلَفَ صَاحِبَهُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ، فَقَصَدَنِي وَأَعْلَمَنِي بِهَذِهِ الحَادِثَةِ ، وَبِأَنَّهُ خَلَفَ صَاحِبَهُ أَبَا

مُحَمَّدِ التَّوزَرِيَّ عُرْضةً لِلهَلاكِ فِي مَكَانٍ مَجْهُولٍ مِنْ جِبَالِ مَكَّةً وَشِعَابِهَا . كَانَ وُصُولُ أَبِي العَبَّاسِ إِلَىٰ مَنْزِلِي آخِرَ النَّهَارِ ، وَكَانَ عَلَيَّ وَشِعَابِهَا . كَانَ وُصُولُ أَبِي العَبَّاسِ إِلَىٰ مَنْزِلِي آخِرَ النَّهَارِ ، وَكَانَ عَلَيَّ وَشِعَابِهَا . كَانَ وُصُولُ أَبِي العَبَّاسِ إِلَىٰ مَنْزِلِي آخِرَ النَّهَارِ ، وَكَانَ عَلَيَّ أَنْ أَسْعَىٰ حَثِيثًا لإِنْقَاذِ حَيَاةِ الفَقِيهِ الضَّائِعِ صَاحِبِي وَصَاحِبه . ..

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُوعِنَانٍ وَقَدْ بَدَا مُتَلَهِّفًا لِسَمَاعِ بَقِيَّةِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ:

\_ وَهَلْ وَجَدْتَ إِلَىٰ ذَلِكَ وَسِيلةً ؟ حَدِّثْنِي بِمَا جَرَىٰ لِلرَّجُلِ المِسْكِينِ . .

قَالَ الرَّحَّالَةُ النَّدِيمُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُوطَة :

سَأَلَ السُّلُطَانُ أَبُوعِنَانٍ بِلَهْفَةٍ وَاهْتِمَامٍ:

\_ وَبَعْدُ ؟ مَاذَا جَرَىٰ ؟ . .

تَابَعَ ابْنُ بَطُوطَةً حَدِيثَهُ قَائِلاً:

\_ لَقَدْ نَجَّاهُ الله . . وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَىٰ أَيْدِينَا . .

قَالَ السُّلطَانُ أَبُو عِنَانٍ بِمَزِيدٍ مِنَ اللَّهْفَةِ:

\_ وَكَيْفَ كَانَ ذَلِكَ ؟

قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً:

م عُدْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ أَبِي مُحَمَّدِ التَّوزَرِيّ حَسَنٌ ، وَالأَدِلاءُ المَكِّيُّونَ بِلا طَائِلٍ ، وَقَدْ نَفَضْنَا الأَكُفَّ مِنْ رَجَاءِ العُثُورِ عَلَىٰ الشَّيْخِ الفَقِيهِ تَحْتَ بِلا طَائِلٍ ، وَقَدْ نَفَضْنَا الأَكُفَّ مِنْ رَجَاءِ العُثُورِ عَلَىٰ الشَّيْخِ الفَقِيهِ تَحْتَ جُنْحِ الظَّلامِ ، وَذَهَبَ بِنَا الظَّنُّ مَذَاهِبَ شَتَّىٰ ، وَرَجَّحْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ جُنْحِ الظَّلامِ ، وَذَهَبَ بِنَا الظَّنُّ مَذَاهِبَ شَتَّىٰ ، وَرَجَّحْنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ افْتَرَسَهُ وَحْشٌ مِنْ وُحُوشِ الفَلاةِ ، وَمَضَىٰ بِجُثَيِّهِ بَعِيداً جِدًا ً . وَلَكِنْ . .

قَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ ، وَقَدْ نَفِدَ صَبْرُهُ شَوْقاً إِلَىٰ سَمَاعِ وَقَالَ السُّلْطَانُ أَبُو عِنَانِ الفَاسِيُّ ، وَقَدْ نَفِدَ صَبْرُهُ شُوْقاً إِلَىٰ سَمَاعِ حَكَايَةِ الفَقِيهِ الضَّائِعِ فِي طَرِيقِ الغَارِ ، كُيفَ نَجَا بِأَعْجُوبَةٍ ، قَالَ :

ـ مَا تِلْكَ لَكِنْ يَابْنَ بَطُوطَةً ؟ مَا تِلْكَ لَكِنْ ؟ أَخْبِرْنِي عَنْ مَصِيرِ الفَقِيهِ

الضَّائِعِ ، لَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ نَجَا ، فَقُلْ لِي كَيْفَ كَانَتْ نَجَاتُهُ ؟! قَالَ الرَّحَّالَةُ ابْنُ بَطُّوطَةً :

مَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الفَقِيهُ الضَّائِعُ الذِي كَتَبَ لَهُ خَالِقُهُ حَيَاةً جَدِيدةً ، قَالَ :

لَمَّا فَارَقَنِي رَفِيقِي أَبُو الْعَبَّاسِ، وَخَلَّفَنِي فِي البَرِّيَّةِ وَحِيداً مُنْفَرِداً. طَفِقْتُ أَرْحَفُ بِجَسَدِي حَتَّىٰ لَجَأْتُ إِلَىٰ صَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ أَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا . . وَأَقَمْتُ عَلَىٰ حَالَةٍ مِنَ الجُهْدِ وَالعَطَشِ وَالغُرْبَانُ تَطُوفُ وَتُحَوِّمُ مِنْ حَوْلِي وَفَوْقَ رَأْسِي ، وَكَأَنُّهَا تَنْتَظِرُ مَوْتِيَ القَرِيبَ الذِي لاشَكَّ فيهِ . فَلَمَّا انْصَرَمَ النَّهَارُ وَحَّلَ اللَّيْلُ وَجَدْتُ فِي نَفْسِي بَعْضَ القُوَّةِ وَالمُقَاوَمَةِ ، وَأَنْعَشَنِي بَرْدُ ٱلليْلِ ، وَمَا زِلْتُ إِلَىٰ وَقْتِ البُّكُورِ وَطُلُوعِ الصَّبَاحِ فَقُمْتُ عَلَىٰ قَدَمَيّ ، وَنَزَلْتُ إِلَىٰ بَطْنِ وَادٍ حَجَبتِ الجِبَالُ عَنْهُ الشَّمْسَ ، مَشَيْتُ مَشْياً كَلِيلًا مُتَعَشِّرًا إِلَىٰ أَنْ بَلَيْتُ لِي. مِنْ بَعِيدٍ دَابَّةٌ سَارِحَةٌ ، فَتَوَجَّهْتُ إِلَيْهَا بِمَا تَبْقَىٰ لَدَيُّ مِنْ عَزْمٍ ، فَوَجَدْتُ بِقُرْبِهَا خَيْمةً لِلعَرَبِ ، وَخَانَتْنِي قِوَايَ ْ عِنْدَهَا ، ۚ فَوَقَعْتُ عَلَىٰ الأَرْضِ لا أَسْتَطِيعُ النَّهُوضَ . . رَأَتْنِي المَرْأَةُ صَاحِبَةُ الحَيْمَةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا قَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ وِرْدِ المَاءِ عَلَىٰ مَسَافَةٍ ، فَأَسْرَعَتْ إِلَىٰ نَجْدَتِي وَسَقَتْنِي مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَاءِ فَلَمْ يَرْوِنِي . وَجَاءَ زَوْجُهَا بِقُرْبَتِهِ فَسَقَانِي مَافِي القُرْبَةِ مِنْ مَاءٍ فَلَمْ أَرْتَوِ . . وَعَرَفَ مِنِّ وَوْجُهَا بِقُرْبَتِهِ فَسَقَانِي مَافِي القُرْبَةِ مِنْ مَاءٍ فَلَمْ أَرْتَوِ . . وَعَرَفَ مِنِّ الرَّجُلُ أَنَّنِي مِنَ المُجَاوِرِينَ لِمَكَّةَ المُكرَّمَةَ فَاحْتَمَلَنِي عَلَىٰ ظَهْرِ حِمَارِ الرَّجُلُ أَنَّنِي مِنَ المُجَاوِرِينَ لِمَكَّةَ المُكرَّمَةَ فَاحْتَمَلَنِي عَلَىٰ ظَهْرِ حِمَارٍ وَقَدِمَ بِي إِلَيْهَا ، وَكَانَ وصُولُنَا وَقْتَ صَلاةِ العَصْرِ مِنَ البَوْمِ التَّالِي وَقَدِمَ بِي إلَيْهَا ، وَكَانَ وصُولُنَا وَقْتَ صَلاةِ العَصْرِ مِنَ البَوْمِ التَّالِي لِحُرُوجِنَا . . وقَدْ دَهِشَ كُلُّ مَنْ رَآنِي مِمَّن يَعْرِفُنِي وَحَسِبُونِي قَدْ قُمْتُ لِخُرُوجِنَا . . وقَدْ دَهِشَ كُلُّ مَنْ رَآنِي مِمَّن يَعْرِفُنِي وَحَسِبُونِي قَدْ قُمْتُ مِنْ عَبْرِي بَعْدَ مَوْتٍ . وَلَاشَكَ أَنَّ نَجَاتِي مِنَ المَوْتِ كَانَتْ "بَقَدَرٍ مِنْ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتٍ . وَلَاشَكَ أَنَّ نَجَاتِي مِنَ المَوْتِ كَانَتْ "بَقَدَرٍ مَنْ يَعْرِفُنِي وَحَسِبُونِي قَدْ فَمْتُ مَنْ يَعْرِفُنِي بَعْدَ مَوْتٍ . وَلاشَكَ أَنَّ نَجَاتِي مِنَ المَوْتِ كَانَتْ "بَقَدَرٍ مَنْ يَعْرِفُنِي بَعْدَ مَوْتٍ . وَلاشَكَ أَنْ اللهُ ، لَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيء

فَرَغَ الرَّحَالَةُ النَّدِيمُ المُتَحَدِّثُ ابْنُ بَطُّوطَةً مِنْ رِوَايَةِ حِهُجَايَتِهِ العَجِيبَةِ ، فِي مَجْلِسِ السُّلْطَانِ أَبِي عِنَانٍ الفَاسِيِّ فَسَادَتْ فِي قَاعَةِ العَرْشِ فَتْرَةٌ مِنَ الصَّمْتِ وَالسُّكُونِ ، مَا لَبِثَ بَعْدَهَاأَنْ تَفَجَّرَ صَوْتُ السُّلْطَإِنِ أَبِي عِنَانٍ الطَّمْتِ وَالسُّكُونِ ، مَا لَبِثَ بَعْدَهَاأَنْ تَفَجَّرَ صَوْتُ السُّلْطَإِنِ أَبِي عِنَانٍ بِالإعْجَابِ وَالشَّنَاءِ :

\_ لا فُضَّ فُوكَ . . لافُضَّ فُوكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله ، يَابْنَ بُطُّوطَة . . إِنَّ حِكَايَةً عَجِيبَةٌ ، وَفِيهَا شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ عَلَىٰ مَا حِكَايَةً عَجِيبَةٌ ، وَفِيهَا شَاهِدٌ وَدَلِيلٌ عَلَىٰ مَا

يُكَابِدُهُ المُؤْمِنُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَىٰ الله ، وَلاشَكَّ أَنَّ قُدُوتَنَاالمُثُلَىٰ فِي ذَلِكَ هُو رَسُولُ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله عَلَيْ ، وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ اللذَانِ اتَّخذَا طَرِيقَهُمَا فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ لَيْسَ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ اللذَانِ اتَّخذَا طَرِيقَهُمَا فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ لَيْسَ وَصَاحِبُهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ اللذَانِ اتَّخذَا طَرِيقَهُمَا فِي يَوْمٍ مِنَ الأَيّامِ لَيْسَ إِلَىٰ الغَارِ الذِي هُو بِجِوارِ مَكّة ، بَلْ إِلَىٰ يَثْرِبَ التِي هِيَ عَلَىٰ مَسَافَاتٍ وَأَبِعَادٍ ، وَالتِي عُرِفَتْ فِيمَا بَعْدُ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ ، المَدِينَةِ المُنوَرَةِ المُنورَةِ بِحُلُولِهِ فَيهَا ﷺ .

وَانْفَضَ الجَمْعُ رَاضِياً عَمَّادَارَ مِنْ خَبَرِ التَّائِهِيْنَ فِي طَرِيقِ الغَارِ وَنَجَاتِهِمَا بِأُعْجُوبَةٍ .

公公 公公 公公

公公 公公

公